#### ألف حكاية وحكاية (٥)

# كلمة سحرية

وحكايات أخرى يرويها

## يعقوب الشاروني

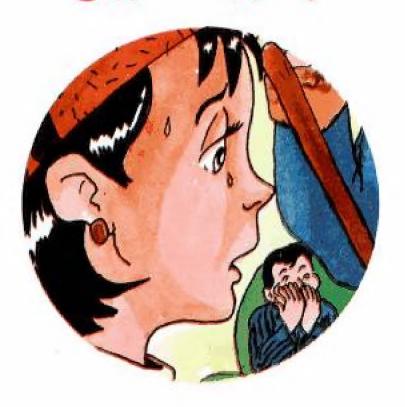

مكنية مصر عثاره كالموسوتين المحالية الناحة رســوم عبد الرحمن بكر

#### ابن من ال

ذاتَ يوم، ذهب رجلانِ إلى حكيم بلدتِهما وقالا له:
"جننا إليك نعرضُ مشكلتَنا، التي لا نستطيعُ حلَّها. فكلُّ منَّا يملكُ ناقةً، توشك على الولادة. وذاتَ صباح، وجدنا الناقَتيْنِ قد وضعتا صغيرَيْنِ، وكانَ أحدُهما حيًّا والآخرُ ميتًّا، ونحنُ لا نعرفُ لمَنْ هذا الصغيرُ الحيُّ وأية ناقة منهما ولدَّتُهُ ؟! فالناقتانِ تُرْضِعانِه وتلاطفانِه، وهو يلاعبُهما ويرضعُ منهما بنفسِ مقدارِ حبَّهما له.



قالَ الحكيمُ:

"خدا الناقَتَيْنِ إلى شاطئِ النهرِ، وَلْتضَعا الصغيرَ على الشاطئِ الآخرِ، وسوفَ تجدانِ الحلِّ".

ونفَّدَ الرجلانِ ما قالَهُ الحكيمُ، فخافَ الصغيرُ، وأخذَ يهـرولُ بصرخُ.

وقلقَتِ الناقتانِ أيضًا، وصاحتا، وأخذَتْ إحداهما تجرى بمحاذاةِ الشاطئِ، وقفزَتِ الأخرى إلى الماءِ في اندفاعٍ وبغيرِ تردُّدٍ، وسبحَتْ إلى الصغيرِ حتى وصلَتُ إلَيْهِ.

رامر بالاسارة منتها بيشاء كأنها عمامة وتاولتها عما مأكتها من حامل مناهج ويساعها في بدها، وقالت لها: "انت الآن ساحرة وحده



## كلمة سِحْرِيَّة

اعتادَتْ طفلةُ الإهمالَ، ففي يـوم واحدٍ تسلَّقَتُ شجرةً فمزَّقَتْ ثُوبَها، وكسرت طبقًا جديدًا وهي تُجَفَّفُ الأطباقَ، وسكبَتْ زجاجة الحبر على كراسةِ الواجباتِ المدرسية. وبعد كلَّ حادث تسرع إلى أمّها وتقول: "إنَّني آسفةُ" وكأنَّما تعتقدُ أن هذه الجملةَ فيها العفوُ والغفرانُ.

وفى اليوم التالى، أسقطَتِ المُربَّى على غطاءِ المائدةِ الأبيضِ، ثم قالت لأمها: "إنَّى آسفةُ." عندئدٍ قامت والدتُها، ووضعَتْ حولَ رأسِ الأبنةِ منشفة بيضاءَ كأنها عمامة ، وناولتها عصاً خلعَتُها من حاملِ المناشفِ ووضعَتُها في يدِها، وقالت لها: "أنت الآن ساحرة . وهذه عصاك السحرية .. ردِّدى الكلمة السحرية : إنى آسفة ، عشر مراتٍ، على بقعةِ المُربَّى هذِهِ."

أطاعَتِ الطفلةُ أمرَ أمَّها، وظلَّ بقيةُ أفرادِ الأسرِةِ يكتمون ضحكَهم. فلما انتَهتْ قالَتِ الأمُّ: "هل اختفَتِ البقعةُ؟" قالت الابنةُ وقد خنقَها البكاءُ: "لا .. إنَّها لن تزولَ حتَّى لو قلتُ إنى آسفةُ مليونَ مَرَّةٍ."

قَالَتِ الأُمُّ: "إذن فهى ليسَتْ كلمةً سحريةً. إن كلمةً: إنى آسفةٌ، لا تمحو بقعةً كان يمكنُ تجنُّبُها بشيءٍ قليلٍ من الحدر." ومنذ ذلك اليوم، كلما لا حظّتِ الأمُّ أن ابنتَها توشكُ على



### رحلةً مع حارس

خرجُّتُ مع بعضِ رفاقي ذاتَ يـومٍ فـي رحلةٍ إلى القناطرِ الخيريَّةِ، فقضَيْنا هناك يومًّا كاملاً نلعبُ ونمرحُ. فلما تهيَّأنا للعودةِ، أخذْنا نجمعُ الحقائبَ والسُّلالَ وأدوات الأكلِ الَّتي كانَتْ معَنا.

وكانَ يصحبُنى فى هذه الرَّحلةِ كلبى "حارس"، ومن عادتِهِ أن يُطيعَنى إذا أمرْتُه. ولكنَّه فى هذه المرَّةِ لَزِمَ مكانَهُ فلم يتبَعْنى ولم يستمعْ إلى ندائى، فأخذْتُ أعيدُ النِّداءَ عليهِ، وأصفَّرُ له وأشيرُ بيدى، وهو واقفُ فى مكانِهِ يهزُّ ذيلَهُ، ولا يريدُ أن يتحرَّكَ.

أغضَبَنى هذا منه، فذهبْتُ إليه لأؤدَّبَهُ على هذا العصيانِ. ولما اقتربْتُ منه، زادَ اهتزازُ ذيلهِ، وأخذَ يُهَمْهِمُ ويدورُ في مكانِهِ.

أدهشَتْنى حركاتُهُ هذهِ، ونظرْتُ إلى حيثُ كانَ واقفًا، ففهمْتُ السِّرِّ! لقد رأيْتُ ساعتى الثَّمينةَ مُلقاةً على العشبِ .. كانَتْ قد سقطَتْ من يدى فلم أشعرْ بها، فظلَّ الكلبُ واقفًا بجانبِها يحرسُها، ولا يريدُ أن يتركَ مكانَهُ حتَّى حضرْتُ فأخذْتُها!





#### زوجةُ المهندس

لى صديقٌ من المهندسينَ، الذين تقومُ على أكتافِهم صناعةُ استخراجِ البترولِ، عندما ذهبَ إلى العملِ في منطقةٍ صحراويةٍ بعيدةٍ، صحبَتْهُ الزوجةُ إلى مقرَّهِ الجديدِ، لكنَّها سرعانَ ما كَرِهَتِ المكانَ.

كان زوجُها يخرجُ إلى منطقةِ العملِ، ويتركُها وحيدةً، يكادُ يقتلُها الإحساسُ بالضيقِ والضَّجَرِ، فقد كانَتْ حرارةُ الجوّ فوقَ ما تحتملُ، ولم تكن تجدُ مَن تُحادِثُهُ أو تتسامرُ معَهُ، وكان الطعامُ الذي تأكلُه والهواءُ الذي تستنشقُه محمَّلَيْنِ بذراتِ الرمالِ. وبلغَ بها الضيقُ مبلغًا كبيرًا، حتى إنها كتبَتْ لوالدِها خطابًا قالَتْ فيه: "لقد قرَّرْتُ أن أتركَ زوجي، وأعودَ إليكم."

وتقولُ الزوجةُ: ردَّ أبى على خطابى بسطرَيْنِ فقط، سأظلُّ أذكرُهما طوالَ حياتى، لأنهما غيَّرا مجرى حياتى تمامًا. وهذانِ السطرانِ هما: "من خلفِ قضبانِ زنزانةِ سجنٍ، نظر إلى الخارجِ اثنانِ من المساجينِ، فتوجَّة أحدُهما ببصرِه إلى وحل الطريق، أما الآخرُ فتطلَّع إلى نجوم السماء."

وتقولُ الزوجةُ: "لقد خجلْتُ من نفسى، وقررتُ أن أنظرَ إلى نجومِ السماءِ. وسرعانَ ما تعرَّفتُ على زوجاتِ العُمَّالِ، وعرفتُ عن حياتِهم ومشكلاتِهم الشيءَ الكثيرَ، وعلَّمْتُهم أشياءَ كثيرةً مفيدةً.



ورحت أَدْخِلُ البهجة على نفسى بتأمَّلِ مغيبِ الشمسِ في الصحراءِ، والسحبِ التي تبدو أحيانًا في السماءِ. كما أخذْتُ أَشْغَلُ وقت فراغي بالثقاط الأصليافِ من الرمالِ التي كانَتُ يومًا ما قاعًا للمحيط. إنَّ الصحراء لم تتغيَّرُ، لكنني أنا التي حاولتُ تغييرَ نفسِي."



#### القطعة العاشرة

قضى الدكتورُ " ألبرت شفايتزر" سنواتٍ طويلةً من حياتِهِ في أواسطِ إفريقيا، يُعالِجُ أهالِيَ المناطقِ البعيدةِ عن العمران. وقد حصلَ على جائزةِ نوبل للسلام سنة ١٩٥٢.

وذاتَ يومٍ، كانَ يزورُ القريةَ التي وُلِدَ فيها بأوربا، فاصطحبَهُ بعضُ الأصدقاءِ إلى أحدِ المطاعمِ لتَناوُلِ الطعامِ. وكانَتْ في انتظارهِ كعكةُ كبيرةُ، احتفالاً بالمناسبةِ.



وعندما جاءً وقت تقطيع الكعكة قدّموا السكين للدكتور شفايتزر، فوقف، ووضع سلاحها على الكعكة، ثم قام بإحصاء الموجودين حول المائدة، فتبيّن أنهم تسعة كن شفايتزر قطع الكعكة إلى عشرة أجزاء ومدّ يدة بالقطعة الزائدة إلى عاملة المطعم قائلاً:

"وهذهِ قطعةً للسيدةِ التي تكرَّمَتْ بخدمتِنا."



#### الذئب الغبي

يُحكَى أن ذِئبًا كَانَ يعيشُ وحيدًا في جحرهِ. ولم يحدثْ مرةً واحدةً في حياتِهِ أنْ نظّفَ بيتَهُ أو أصلحَ شقوقَهُ. كانَ البيتُ قَدِرًا مُتَهالِكًا يوشكُ أن يسقطَ.

ذاتَ يومٍ، كانَ فيلٌ يمرُّ بجوارِ بيتِ الذئبِ، فاصطدمَ به اصطدامًا بسيطًا، لكنها كانَتُ كافيةً ليسقطَ سقفُ البيتِ. قالَ الفيلُ للذئب:

"أنَا آسفُ جِدًّا .. أقدَّمُ لكَ اعتدارى. لم أقصدُ أن أحطَّمَ سقفَ بيتِكَ .. سأقومُ بإصلاحِهِ في الحال."

وكانَ الفيـلُ نشيطًا مـاهرًا، فتنـاوَلَ مطرقـةً وبعـضَ المسـاميرِ. وسرعانَ ما أصلحَ السَقفَ، فعادَ أفضلَ ممَّا كانَ.

قَالَ الذئبُ لِنَفْسِهِ: "يبدو أن الفيلَ يخافُ منَّـى .. لقد بدأ فقدَّمَ لى اعتذارَهُ، ثم أسرعَ بإصلاحِ السقفِ. لماذا لا أطالِبُهُ بإقامةِ بيتٍ جديدٍ لى؟! مادامَ يخافُ منِّى، فسيُنفِّدُ ما أطلبُهُ منهُ."

لذلك صاح الذئب بالفيل قائلاً: "ما هذا الذي فعلْت ؟! هل تتصوَّرُ أنه يمكنُ أن تنتهي من المسألة بهذه البساطة ؟! لقد أطحن بسقف بيتى، ثم أعدَّت تركيبَهُ على أسوأ صورة، والآن تحاولُ الفرارَ؟ لابدً أن تبنى لى بيتًا جديدًا! لا تقف عندك هكذا وإلاَّ لقنْتُك درسًا لن تنساهُ."

ولم يقُلِ الفيلُ شيئًا، بل تقدَّمَ في هدوءٍ، ومدَّ خرطومَهُ وأمسكَ الدئبَ من وسطِهِ، ورفعَهُ عاليًا، ثم ألقى به في حفرةٍ ملآنةٍ بالماءِ الراكدِ .. ثم جلسَ بجسمِهِ الضخمِ فوقَ بيتِ الذئبِ. وبعدئذٍ قالَ وهو يسيرُ مُبتعدًا: "ها هو بيتُكَ الجديدُ الذي تُريدُه منَّى."

قال الدّئبُ وقد أصابَتُهُ الدهشةُ: "لستُ أفهمُ شيئًا .. لقد بدأ فأظهرَ لى شديدَ أسفِهِ، وفي النهايةِ يفعلُ هذا! الحقيقةُ أنا لا أفهمُ أيَّ شيء."

صاح به غراب عجوز حكيم شاهد القصة من بدايتِها: "أيُّها الغبيّ الأحمق .. أنت الذي لا تعرف الفرق بين تصرُّفاتِ الجبانِ الضعيفِ، وتصرُّفاتِ القوى الذي يتعامل بالذوقِ والأخلاقِ الفاضلةِ مع مَنْ هو أضعف منه."



### 

غضب أحدُ الملوكِ على وزيرٍ في مملكتِهِ، وأمرَ بسجنِهِ .. وأعلى أنه لن يصفحَ عنه حتى يُحْضِرَ له خيلاً لونُهُ ليس بالرماديّ ولا بالأسودِ، ولا بالأحمرِ ولا بالأبيضِ، ولا بالأسمرِ، وليس أشهب، ولا أرقط .. وباختصارٍ، عددً الملكُ كلّ الألوانِ التي يمكنُ أن يكونَ عليها خيلٌ من الخيول.



وسمع الوزيرُ بذلك، فوعدَ أن يُحْضِرَ الخيلَ المطلوبَ، إذا أطلقَ الملكُ سراحَهُ.

ثم أرسلَ الوزيرُ إلى الملكِ يطلبُ أن يُرْسِلَ مَنْ يتسلَّمُ الخيلَ الذي طلبَهُ، على ألا يبعث برسولِهِ في يبومِ السبتِ أو الأحدِ أو الاثنينِ أو الثلاثاءِ أو الأربعاءِ أو الخميسِ أو الجمعةِ، ولكن في أيِّ يومِ آخرَ يختارُهُ جلالتُهُ من أيامِ الأسبوعِ!!



## مَنْ منهما أهمُّ؟

حكى جحا قالَ: ذاتَ يومٍ، جاءَنى شيخُ بلدتِنا يسألُنى: "هَلِ السلطانُ أهمُّ أم الزارِعُ؟" قلْتُ:

"طبعًا الزارعُ أهمُّ، لأنه إذا لم ينتج الفلاَّحُ القمحَ، عانَى السلطانُ من الجوعِ!!"

